

## سورة البقرة

مدنية (١) وهي خمس (٢) وثمانون ومائتا آية (٣).

## بشم أنله ألزعن ألزجيم

﴿ أَلَّمْ ﴾ رأس آية عند الكوفي وحده (١٠).

﴿ زَاكَ أَلْكِتَكِ ﴾ إلى قوله ("): ﴿ لِلسِّنَفِينَ (") ﴾ كتبوا: ﴿ الَّمِّ ﴾ موصولا،

(١) أخرج التحاس وابن الضريس عن ابن عباس، والبيهةي عن عكرمة والحسن، وأبوعبيد عن علي بن أبي طلحة، وابن الأنباري عن قتادة، أنها نزلت بالمدينة، وذكرها المؤلف ضمن السور المدنية، ويدل على أنها مدنية ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده».

قال ابن حجر: «اتفقوا على أنها مدنية، وأنها أول سورة أنزلت، لأنه لم يدخل على عائشة إلا بالمدينة» واستثنى بعضهم قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه ﴾ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى» وكونها كذلك لا يخرجها عن المدنى على القول المشهور بأن المدنى ما نزل بعد الهجرة.

انظر: فتح الباري ٢٢٦/٩، الإتقان ٢٩/١، التحبير ٤٨، فضائل القرآن ٧٣، دلاتل النبوة ١٤١/٧، الجامع للقرطبي ١٩٢/١.

- (۲) في ب: «ځمسة».
- (٣) عند المدني الأول والأخير، والمكي والشامي، وست وثمانون ومائتا آية عند الكوفي، وسبع وثمانون ومائتا آية عند البصري.
  - انظر: البيان ٤٣، بيان ابن عبد الكافي ١٣، القول الوجيز ٢٤، معالم اليسر ٦٧.
    - (٤) قال الشيخ القاضى رحمه الله:
    - ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عدّ لا الوتر مع طس مع ذي الرا اعتمد نفائس البيان ٢٨.
      - (٥) سقطت من: أوما أثبت من: جر، وفي ب: «كتبت الآية كاملة».
        - (٦) رأس الآية ١ البقرة.

وكذا سائر ما ورد من حروف (١) المعجم، الواقعة (١) في أوائل السور (١)، وهي (١) أيضا (٥) تسع وعشرون سورة، على عدد حروف المعجم، وعدد الحروف المفتتحة (٦) بهن أربعة عشر حرفا، وهن (٧): ١١، ل، م، ص، ر، ك، هـ، ي، ع، ط، س، ح، ق، ن» و يجمعهن (^ ) سورة «يونس» و «مريم» و «النمل» و «غافر» و «الباسقات» و «ن والقلم (١)».

وكتبوا: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ بغير ألف بين الذال واللام، حيث ما وقع (١١٠) وكذلك (١١٠): ﴿ أَلْكِتَابُ ﴾ بغير ألف بين التاء والباء، وسواء (١٠) كان معرفا أو غير معرف، إلافي

انظر: الإتقان ٤٧٩/٢، الجامع للقرطبي ١/١٦، إيضاح الوقف والابتداء ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>١) في ب: «من ذلك».

<sup>(</sup>٢) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) إلا في أول سورة الشوري فإن: [حم] مقطوعة عن: [عَسَنَقَ] فبجري مجرى نظائرها طردا للباب، ومن ثم عدت آية، و (عَسَقَ) آية أخرى عند الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في هـ: «وهنّ ».

<sup>(</sup>٥) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: «المفتتح».

<sup>(</sup>٧) سقطت من أ، ج، وما أثبت من: ب، ه. وسقطت الألف من: ب.

<sup>(</sup>A) في هـ: «وتحتهن» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في ج: «تقديم وتأخير».

<sup>(</sup>١٠) أجمع علما ، الرسم على حذف الألف، ذكر ذلك أبوعمرو في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف ووافقه الشاطبي، واتفق علماء العربية أيضا على الحذف للتخفيف لكثرة الاستعمال.

انظر: المقنع ١٦، الدرة ٣١، التبيان ٦٢، تنبيه العطشان ٥٣، فتح المنان ٣١. وفي ب: «حيث وقع»،

<sup>(</sup>۱۱) في ب، هـ: «وكذا».

<sup>(</sup>۱۲) في ب، ه: «سواء».

أربعة (١) مواضع، فإنهن بألف (١) ثابتة، أولاهن (١) في الرعد ﴿ لِكُلِّ آجَلِكِتَابٌ ﴾ (١) والثاني في الحجر : ﴿ بِسُكِتَابِ مِّيْكَ ﴾ (١) والثاني في الحجر : ﴿ بِسُكِتَابِ رَبِّكَ ﴾ (١) والثاني في الحجر : ﴿ بِسُكِتَابِ رَبِّكَ ﴾ (١) والرابع في النمل : ﴿ وَكِتَابِ مِّينٍ (١) ﴾ .

وكتبوا: ﴿ لاَرَيْتِ مِيهُ ﴾ بالهاء، اجتمعت (^) المصاحف [على ذلك (^)] وعلى كل ('') ما كان مثله، من هاء ('') الضمير ('')، في حال الجر والضم، وسواء تحرك ما قبلها نحو: ﴿ يِعَ إِلاَ ('') ﴾، ﴿ تَامِلْهُ إِلاَّ أَلْتَهُ ('') ﴾ وشبهه، أو سكن نحو:

- (١) فيها نقص في: ب.
- (٢) في ب، ج: «بالألف».
- (٣) في ب، ج: «أولهن».
- (٤) سيأتي في الآية ٣٩ الرعد في موضعه الثالث.
- (٥) سيأتي في الآية ٤ الحجر في موضعه الثاني.
  - (٦) سيأتي في الآية ٢٧ الكهف في موضعه الثاني.
    - (V) سيأتي في الآية ١ النمل في موضعه الأول.
- واتفق الشيخان على ذلك ماعدا الأربعة المذكورة نص عليها الداني، والشاطبي، والبلنسي صاحب النصة .
  - انظر: المقنع ٢٠، التبيان ٦٣، تنبيه العطشان ٥٤، فتح المنان ٣٢، الدرة ٣٣.
    - (A) في ب: «بإجماع من».
    - (٩) ما بين القوسين المعقوفين سقط من: ب.
    - (١٠) سقطت من: أوما أثبت من: ب، ج، م، هـ.
      - 7 -- -- 0 --- -> 0 --- 1
    - (۱۱) في ب: «بهاء». السياحة والتراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة ا
      - (١٢) في أ، ب، ج، هـ: « التكثير » وما أثبت من: م.
        - (١٣) من الآية ٢٥ البقرة.
        - (١٤) من الآية ٧ آل عمران، وفيها نقص في ج.

و هيه كو و لليه (١٠) كو و عليه (١٠) كو و أَبَوَيْه (١٠) كو و عَنْهُ (١٠) كو و منه (١٠) كو ، و منه (١٠) كو ، و اختلف القراء في صلتها بواو ، وياء (١٠) إذا سكن ما قبلها ، ما لم (١٠) تلق الهاء (١٠) ساكنا (١٠) .

﴿ هُدَى ٓ اَلْمُتَوَىٰ ﴾ بالياء، واجتمعت (۱۱) المصاحف على ذلك (۱۱) ، وعلى ما كان مثله من ذوات الياء، نحو: ﴿ فُرَى (۱۱) ﴾ و﴿ عَمَّى (۱۱) ﴾ و ﴿ فَتَى (۱۱) ﴾ و ﴿ مَوْلَى (۱۱) ﴾ و ﴿ مَوْلَى (۱۱) ﴾ و ﴿ مَوْلَى (۱۱) ﴾

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ فاطر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٤ يوسف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٠ يوسف.

<sup>(</sup>٤) من الآية - ١ عبس.

<sup>(</sup>٥) من الآبة ١١٥ التوبة.

<sup>(</sup>٦) تقديم وتأخير في: هـ.

<sup>(</sup>V) في ج: «مما لم».

<sup>. . . . .</sup> 

<sup>(</sup>A) في موضعها في ب: «الياء أو الواو».

<sup>(</sup>٩) تقدم عند قوله: «الحمد لله» في أول الفاتحة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: «بإجماع من ».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٢) موضعان في الآية ١٨ سبإ، ١٤ الحشر.

<sup>(</sup>١٣) في الآية ٤٣ فصلت.

<sup>(</sup>١٤) في الآية ٦٠ الأنبياء.

<sup>(</sup>١٥) موضعان في الآية ٣٩ الدخان.

<sup>(</sup>١٦) من الآية ٢٨١ البقرة، وقعت في واحد وعشرين موضعا.

and of the same of

<sup>(</sup>۱۷) في الآية ۵۷ طه، لا غير، و في ب: «هدى» و في هـ: «سدى».

<sup>(</sup>١٨) في الآية ١٢٤ البقرة لا غير.

و ﴿ مُصَعَقَى ١١ ﴾ و ﴿ غُزْقَ ١١ ﴾ و ﴿ مُفِتَرَقَ ١١ ﴾ و ﴿ مُندَى ١١ ﴾ و ﴿ أَذَى ١٠ ﴾ .

وكذلك:﴿ وَالتَّلْوِيُ ١٠٠ ﴾ و﴿ الْمَوْتَىٰ ١٠٠ ﴾ و﴿ الْتَرْضِىٰ ١٠٠ ﴾ و﴿ الاَتْمِنِّي ١٠٠ ﴾ و ﴿ لَشَيِّل ١٠٠٠ ﴾ و ﴿ طُوبِين ١٠٠ ﴾ ﴿ الْحُسُنِي ١٠٠٠ ﴾ و ﴿ لِلْيُسْرِي ١٠٠١ ﴾ و ﴿ لِلْعُسْرِي ١٠٠١ ﴾

- (١) في الآية ١٦ القتال لا غير.
- (٢) في الآية ١٥٦ آل عمران لا غير.
- (٣) في الآية ٣٦ القصص، والآية ٤٣ سبا لا غير.
- (٤) من الآية ٣٥ القيامة لا غير، احترازا من قوله: «سداً » فرسم بالألف في جميع مواضعه.
  - سقط من: جه، وفي هه: «سوي».
- (٥) من الآية ١٩٥ البقرة، وقع في ثمانية مواضع، وستأتى في موضعها. وقد حصر علماء الرسم هذا الاسم المقصور في خمسة عشر لفظا، نظمها الرجراجي، وجمعها ابن عاشر والفرمي في بيتين، ونقلها المخللاتي.
  - انظر: حلة الأعيان ٤٠، فتح المنان ١٠٦، تقييد من شرح الفرمي ٢٤٧، إرشاد القراء ٦٧.
    - (٦) من الآية ٥٦ البقرة، وقعت في ثلاثة مواضع.
    - (٧) من الآية ٧٢ البقرة وقعت في سبعة عشر موضعا، وفي ب: «المثوى».
      - (A) من الآية ١٩٢ التوبة، وفي جد: «ومرضى».
      - (٩) من الآية ٧١ الأنفال، وبعدها في ب: «والسرى».
      - (١٠) من الآية ٤ الليل، وفي ب، جر، هـ: «وشتي».
        - (١١) من الآية ٣٠ الرعد.
      - (١٢) من الآية ٩٤ النساء وقعت في سبعة عشر موضعا.
    - (١٣) من الآية ٨ الأعلى، ٧ الليل لا غير، و في ب، هـ: «اليسري».
- (١٤) من الآية ١٠ الليل لا غير، احترازا من قوله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) في الآية
  - ١٨٤ البقرة.
  - وفي ب، ه: «العسري».

- (۱) من الآية ۱۲۹ آل عمران، و في ب، هـ: «البشرى» ٦٤ يونس، وبعدها: «بشريكم» ۱۲ الحديد -
- (۲) رسم بالياء على مراد الإمالة، وتغليب الأصل نص عليه الداني فيما اتفقت المصاحف على رسمه بالياء، وذكر المهدوي أن ألفه للتأنيث وزنه: «قُعلى» وقيل: وزنه «مُفعل» وهو مذهب سيبويه، وقيل إنه اسم أعجمي، واقتصر المؤلف في موضعه الأول على أن وزنه: «قُعلى» وهو مذهب القراء واختاره المهدوى. وقبلها في ب: «وعسى».
  - انظر: الموضع للمهدوي ٦٩، الإقناع ٢٩٨/١، الموضح للداني ٢٩، الكتاب ٢١٣/٣.
- (٣) رسم بالياء على مراد الإمالة ووزنه عند القراء: «فعلى»، وهو قول سيبويه، والياء فيه ملحقة، قال أبوعلي الفارسي: وليست للتأنيث، وقال بعضهم إن وزنه: «فعلل» واستدلوا على صحة ذلك بالجمع، واختبار الهدوي أن وزنه «فعلى» وألفه للتأنيث، لأنك إذا ثنيت انقلبت الألف ياء؛ تقول: «موسيان» و«عيسيان». انظر: الموضح للمهدوي ٦٩، الموضح للداني ٢٩، الإقناع ٢٩٨/١ الكتباب ٢١٣/٣، الدر التشيير ٢٠٥٠. وفي هد: « تقديم وتأخير».
  - (٤) من الآية ١٠١ النساء، وفي ب، هـ: (إحدى).
    - (٥) من الآية ٢٨١ البقرة.
    - (٦) من الآية ٢٠ النساء.
  - (٧) من الآية ١٢ الحديد. وفي جز: «مثويكم» وسقطت من: ب، هـ.
  - (A) من الآية ١٥٣ آل عمران، وقبلها في ب: «وأخرى» و «أخريهم» وهو كذلك.
    - (٩) سيأتي في الآية ٤١ هود، ويأتي في الآية ١٨٧ الأعراف.
    - (١٠) سيأتي في الآية ١٨٤ البقرة بعدها في ب: «وهديلهم» و «هويله».
      - (١١) من الآية ١٦ فصلت لا غير.
  - (١٢) من الآية ١٣٤ النساء وقعت في أربعة مواضع. و في ج.، هـ: «تقديم وتأخير» وسقطت من: ب.
    - (١٣) ستأتى في الآية ٦٠ البقرة.

و ﴿ أَنْكِنْ `` ﴾ و ﴿ أَبَّنَ `` ﴾ و ﴿ سَعَلَ `` ﴾ و ﴿ رَبِّيَ `` ﴾ و ﴿ رَبِيِّ `` ﴾ و ﴿ تُنْلِئَ `` ﴾ و ﴿ تَنْلِئَ مُنْ أَلِكُ وَ أَلِيْكُم `` ) إلا في أصل مطرد، وسبعة أحرف متفرقة، فإن المصاحف ("" اتفقت على رسم "" ذلك مالألف.

(٤) في الآية ١٧ الأنفال لا غير.

(٥) في الآية ١٠١ آل عمران، وستأتي في الآية ٧٥ البقرة.

(٦) في الآية ٢٧ الجاثية وبالياء في الآية ٧ الصف.

(٧) من الآية ٥ آل عمران و في ب :«ويخفي».

(٨) من الآية ٦ طه.

(٩) من الآية ١١٥ طه.

(١٠) من الآية ٢٢ المائدة.

(١١) من الآية ٧ الطلاق، وقبلها في ب: «و اتيهم» في الآية ١٤٨ آل عمران.

(١٢) من الآية ١٥٢ آل عمران، وتصحفت في: ب

(١٣) من الآية ١٥ اليل وتصحفت في: ب.

وتوجيه رسمها بالياء ذكره أبوعمرو فقال : « اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء، من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة، وتغليب الأصل، قال الجعبري موضحا كلام الداني: «الدلالة على أصلها، وهو معنى قول المقنع على تغليب الأصل، ونقله المخللاتي.

انظر: المقنع ٦٣، الجميلة ١٠٦، الدرة ٤٨، إرشاد القراء ٧٧.

(۱٤) في ب: «وشبه ذلك».

(١٥) وقع فيها تصحيف في: ب.

(١٦) في ب: «رسمها بالألف» وما بينهما سقط.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٠ البقرة، وقع في أربعة مواضع، وانظر قوله: «و إذا خلا» ٧٥ البقرة.

<sup>(</sup>٢) في أ: «أني» وهو تصحيف، لأنها ستأتي وغير واضحة في ج، وما أثبت من: ب، هـ، وهي من الآية

<sup>(</sup>٣) ستأتى في الآية ١١٣ البقرة.

فالأصل المطرد هو ما وقع قبل الياء فيه ياء (١٠ أخرى، نحو: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ و﴿ الْعُلْبَا (٢٠ ﴾ و﴿ الرُّوَّيَا (١٠ ﴾ و﴿ الْحَوَابِ (٥٠ ﴾ و﴿ قَلْمِابَه (١٠ ﴾ و﴿ قَبْواتُ وَخَيامٌ (١٠ ﴾ و﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

واختلفت (١٥٠) المصاحف في هذه الحروف السنة الأخيرة(٢١٠)، ففي بعضها بألف كما

<sup>(</sup>١) سقطت من: ب.

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٨٥ البقرة، وهي ألف تأنيث على وزن: «فعلى» وقعت في خمسة عشر ومائة موضع.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠ التوبة لا غير.

<sup>(</sup>٤) ستأتي في الآية ٥ يوسف وهي من الآية ٦٠ الإسراء.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الآية ١٤٧ الأنعام.

<sup>(</sup>٦) ستأتي في الآية ١٦٣ البقرة وقعت في ستة مواضع.

<sup>(</sup>٧) في الآية ٢٣ الجاثية.

<sup>(</sup>٩) ستأتي في الآية ٢٠ الجاثية، و في ب مكرر.

<sup>(</sup>١٠) ستأتي في الآية ١٦٤ الأنعام.

<sup>(</sup>١٣) ستأتي في الآية ١٩ يوسف.

<sup>(</sup>١٤) ذكر هذا التعليل أبوعمرو الداني، ورواه بسنده عن الكسائي قال: إنما كتبوها بالألف للباء التي في الحرف، فكرهوا أن يجمعوا بين يا مين».

انظر: المقنع ٦٤.

<sup>(</sup>۱۵) في ب: «واختلف».

<sup>(</sup>١٦) ابتداء من قوله: «وأحياهم» وما بعدها.

في: ب الآخرة، وفي هـ: «السبعة الأخيرة».

رسمت (١)، وفي بعضها بغير ألف (١): ﴿ آخِاهُمُّ (١) ﴾ و ﴿ تَخْيَاهُمْ ﴾ ﴿ وَمَخْيَكُ ﴾ و ﴿ هُهَاتَ ﴾ و كسسنا : ﴿ سُفْيَاهَا ﴾ في والشمس (١)، وكلاهما حسن، والحذف أختار، ولا أمنع من الإثبات لجيء ذلك كذلك (١).

وأما قول (٧) الله عز وجل [: ﴿ يَحْمِىٰ ﴾ إذا كان السما نحو (١): ﴿ يَحْمِىٰ ﴾ إذا كان السما نحو (١): ﴿ يَتَحْمِىٰ مُنْ يَتَعْمِىٰ وَهُولِهِ فَي ﴿ يَتَعْمِىٰ مَنْ يَعْمَىٰ اللهُ فَا لَهُ مَا لَهُ فَا لَهُ مَا لَا نَفُالُهُ ، وَهُمِلُ مَنْ مَيْ مَنْ لَكُمْ مِنْ مَيْ مَنْ لَكُمْ وَهُمُ اللهُ وَلَا يَحْمِىٰ (١٠) ﴾ فإن الأنفال: ﴿ وَيَحْمِىٰ مَنْ حَيْمَ مَنْ لَكِمْ وَهُمُ الْإِمَالَةُ وَلَا يَحْمِىٰ (١٠) ﴾ فإن ذلك كله مرسوم (١٠) بالياء على الإمالة (١٠).

<sup>(</sup>١) سقطت من: ب.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي بيان ذلك في مواضعها من السور، وبيان ما به العمل.

<sup>(</sup>٣) في ه: «أحياكم» و «أحياهم».

<sup>(</sup>٤) تقديم وتأخير في ب، ج، هـ.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في موضعه في الآية ١٣، وهي ساقطة من: ب.

 <sup>(</sup>٦) إلا أن اختياره في قوله: «هدى» في موضعها في الآية ٣٧ يخالف ما ذكره هنا فاختبار هنا الحذف،
 واختار هناك الإثبات، كما سيأتي بيان ذلك عند كل كلمة في موضعها.

<sup>(</sup>٧) في ب: «قوله عز وجل».

 <sup>(</sup>A) ما يين القوسين المعقوفين تقديم وتأخير في ب مذكور بعد قوله: «وشبهه».

<sup>(</sup>٩) من الآية ١١ مريم.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٦ مريم.

<sup>(</sup>١١) سيأتي في الآية ٤٣ الأنفال، وسيذكره عند قوله: «إن وليبي الله » في الآية ١٩٦ الأعراف.

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٧٣ طه. ومن الآية ١٣ الأعلى.

<sup>(</sup>١٣) تقديم وتأخير في ب، ج، هـ.

<sup>(</sup>١٤) باتفاق الشيخين، سواء كان اسما أو فعلا كما يلاحظ في الأمثلة التي أوردها الشيخان، وهو مذهب أهل المصاحف، ومذهب النحاة أنه لا يرسم بالياء إلا الاسم العلم، فاتفق الفريقان في الاسم، واختلفا في الفعل. انظر: المقنع ٦٠٨، التبيان ١٧٨، فتح المنان ٨٠٨، تنبيه العطشان ١٣٨.

وأما قوله تعالى: ﴿ خَطَايِلنَا ١١ ﴾ و﴿ خَطَايِكُمْ ١١ ﴾ و﴿ خَطَايِهُمْ ٢ ﴾ و حيث وقع، فمرسوم بغيرياء ولا ألف بعد الياء المتحركة (1)، واختلفت (١) المصاحف في إثبات ألف (٦) بين الطاء والياء المتحركة المذكورة، ففي بعضها بألف، وفي بعض(٧) المصاحف الألف التي بعد الطاء محذوفة (^) أيضا (1).

وأما السبعة الأحرف فهن في إبراهيم: ﴿ وَمَنْ عَصِالَحُ ' ' ' ﴾ و﴿ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْاقْصَا ﴾ في بني إسراءيل (١١) ، وفي الحج : ﴿ أَنَّهُ مَن تَوْلِا أَهُ (١٢) ﴾ وفي القصص، ويس (١٢) معا: ﴿ مِرَافْتِهَا أَلْمَدِينَةِ (١٠) ﴾ وفي الفتح: ﴿ سِيمِاهُمْ (١٠) ﴾ وفي الحاقة: ﴿ طَغَاأَلْمَا يُرْ١١) ﴾ هذه السبعة لا غير [ورمسموها بالألف (١١) على مسراد

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٢ طه و ٥١ الشعراء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٧ اليقرة و ١١ العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) في ب: «المفتوحة» و في جد : «المحركة».

<sup>(</sup>٥) في ب: «واختلف».

<sup>(</sup>٦) في ب: «الفاء» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في جه: «وفي بعضها بغير ألف» وما بعدها ساقط.

<sup>(</sup>٨) انظر التفصيل عند قوله: { نغفر لكم خطيئتكم} في الآية ٥٧ البقرة.

<sup>(</sup>٩) سقطت من: ه..

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٣٨ إبراهيم.

<sup>(</sup>١١) ستأتي في الآية ١ سبحان.

<sup>(</sup>١٢) ستأتي في الآية ٤ الحج.

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٤) سيأتي في الآية ١٩ القصص، وفي الآبة ١٩ يس:

<sup>(</sup>١٥) سيأتي في الآية ٢٩ الفتح، وسيذكره عند قوله: «تعرفهم بسيمهم» في الآية ٢٧٢ البقرة.

<sup>(</sup>١٦) ستأتى في الابد ١٠ الحاقة.

<sup>(</sup>۱۷) في ب: «بألف».

التفخيم (١) والله أعلم (٢)].

ثم قال تعالى: ﴿ أَلَيْنِ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ إلى قوله ("): ﴿ يُنهِفُونَ (") ﴾ وكتبوا: ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بواو بعد الياء ، صورة للهمزة الساكنة ، وكذلك كل ما يأتي مثله (").

وكتبوا: ﴿ أَلْصَلَوْهَ ﴾ بالواو، مكان الألف الموجودة في اللفظ (١٠)، وأصلها: «صَلَوَة، على وزن «فعلة» بفتح الفاء، والعين، واللام (٧٠).

(١) اتفق علماء الرسم على هذه المستثنيات السبعة، فرسمت بالألف، ذكر ذلك أبوعمرو الداني ووافقه الشاطبي وغيره، قال الجعبري: ووجه الألف المخصص الدلالة على اللفظ أو على بقائه على أصله من الفتح، وهو معنى قولهم: «على مراد التفخيم».

انظر: المقنع ٦٤ الجميلة ١٠٦ فتح المنان ١٠٧ تنبيه العطشان ١٣٦.

(٢) ما بين القوسين المعقوفين سقط من: ج.

(٣) سقطت من أ، ب، وما أثبت من: ج.

(٤) رأس الآية ٢ البقرة.

(٥) في ب، هـ: «من مثله» وتقدم عند قوله: [إياك نعبد } في الآية ٤ ألفاتحة.

(٦) أين وقع هذا اللفظ إذاكان معرفا بالألف واللام، أو مضافا إلى اسم ظاهر نحو قوله: { صلوة الفجر}
 وقوله: (صلوة العشاء) قإن أضيف إلى ضمير لم يرسم بالواو، كما سيذكره عقب هذا.

(٧) وجه ذلك أبوعمرو الداني فقال: «رسمت الألف واوا على لفظ التفخيم» قال الجعبري معقبا على كلام الداني: هو معنى قول ابن قتيبة: بعض العرب يميل بلفظ الألف إلى الواو، ولم أعلل به لعدمه في القرآن، وكلام الفصحاء، ونحوه لابن الأنباري فقال: رسمت على لغة الأعراب، لأنهم ينحون بها نحو الواو».

وقال ابن قتيبة: بل كتبت على الأصل، وأصل الألف فيها واو، فقلبت ألفا لما انفتحت، وانفتح ما قبلها» وهو الموافق لكلام المؤلف.

انظر: المقنع ٥٥، الجميلة ١٠٤، فتح المنان ١١٣، البيان لابن الأنباري ٤٨/١، أدب الكاتب ٣٤٧، تنبيه العطشان ١٤٣. وشاهد (' ذلك من قول الله عز وجل: ﴿ ٱوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (' ) ﴾ و﴿ أَصَلَوْتُكَ تَامُرُكِ (') ﴾ على قراءة من قرأ بالجمع (').

وكذلك كتبوا: ﴿ لِلْمَيْوَ (°) ﴾ و ﴿ أَلْرَكَوَةَ (') ﴾ و ﴿ أَلِرَبَوَا (') ﴾ في جميع القرآن اجتمعت على ذلك المصاحف، فلم تختلف (^).

ومثله: ﴿ بِالْغَدَادَةُ (' ' ) في الأنعام (' ' ) والكهف (' ' ) و ﴿ كَيشُكُوةٍ ﴾ في

انظر: المقنع ٥٤، الجميلة ٤-١، سر صناعة الإعراب لابن جني ٥٩٠/٢، تنبيه العطشان ١٤٣٠

(٦) من الآية ٤٦ البقرة رسم بالواو على الأصل، لأنه من «زكا يزكو» تنبيها على أصله، كيف وقع ولم يقع في القرآن مضافا.

انظر: المقنع ٥٤، الجميلة ٢٠٤، الوسيلة ٨٢، فتح المنان ١١٣، تنبيه العطشان ١٤٣.

(٧) ستأتى عند قوله: [الذبن ينفقون أمولهم] في الآية ٢٧٣ البقرة.

 (A) ذكر أبوعمرو الداني المواضع الأربعة المطردة بالواو، وروى بشر عن عاصم الجحدري: قال في الإمام بالواو، ووافقه الشاطبي وغيره.

انظر: المقنع ٥٤، الدرة ٤٨، الوسيلة ٨٢، الموضح للداني ٢.

 (٩) وأصل ألف الواو لأنه من: «غيدا يغدو» ومنه الغدوة، ورسم كذلك على قبراءة ابين عاصر الشيامي.

(١٠) سيأتي في الآية ٥٣ الأنعام.

(١١) من الآية ٢٨ الكهف، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>١) في ب: «ذكر» وهو تصحيف، وما بعدها سقط من: ه وألحق في هامشها.

<sup>(</sup>٢) ستأتي في الآية ١٥٦ البقرة.

<sup>(</sup>٣) ستأتى في الآية ٨٧ هود.

<sup>(</sup>٤) سيذكره في قوله: {إن صلوتك سكن لهم} في الآية ٤-١ التوبة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨٤ البقرة، وينبغي تقييده بالمعرف بأل حيث وقع، وسيأتي المنكر في قوله: (ولتجدنهم أحرص الناس على حبوة) ذكرها أبرعمرو في باب ما رسمت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم ومراد الأصل، ويدل على ذلك قوله: (وإن الدار الآخرة لهي الحيبوان) في الآية ٦٤ العنكبوت، وسيذكر المضاف إلى الضمير.

النور(') و ﴿ أَلْتَجَاؤَ ﴾ في المؤمن '')، ﴿ وَمَنَوْقَ ﴾ في والنجم '''، فإذا أضيفت الثلاثة الأحرف المتقدمة إلى مكنى، نحو: ﴿ صَلاَيَة '' ) ﴾ و ﴿ وَصَلاَيَتَ '' ) ﴾ و ( زكاتي ) و ( زكاتك '') و (حياتي '') ) و (حياتك '') لم تكتب بالواو (''.

واختلفت المصاحف في إثبات ألف مكانها وفي حذفها (١١)، وسيأتي ذلك في موضعه (١١) إن شاء الله.

- (١) ستأتى في الآية ٣٥ النور.
- (٢) ستأتى في الآية ٤١ المؤمن.
- (٣) ستأتى في الآية ٢٠ النجم.
- (٤) ستأتى في الآية ١٦٤ الأنعام.
- (٥) ستأتي في الآية ١٠٩ الإسراء.
- (٦) لم ترد كلمة: «الزكوة» مضافة في القرآن ولم تقع إلا معرفة بأل أو منكرة، ولا يصح التمشيل بها.
  انظر: تنبيه العطشان ١٤٣، دليل الحيران ٢٨٤.
  - (٧) في قوله تعالى: [قدمت لحباتي] من الآية ٢٧ الفجر.
- (٨) لم يرد هذا اللفظ في القرآن ولعله يقصد قوله: (حياتنا الدنيا) سيأتي في الآية ٣٠ الأنعام، ومشله
  في الآية ٣٧ المؤمنون، و٣٣ الجائية، أو قوله: (في حياتكم الدنيا) سيأتي في الآية ١٩٩ الأحقاف.
  - (٩) اتفقت المصاحف على رسمها بغير واو، إذا أضيفت إلى الضمير كما سيأتي.
- (۱۰) وهى: «الصلوة» و «الحيوة» فقط، لأن: «الزكوة» لم ترد مضافة. فإن أضيفت إلى ضمير فيها خلاف والمشهور رسمه بألف ثابتة.
- قال أبوعمرو الداني: «فمرسوم ذلك كله بغير واو، وربا رسمت الألف في بعض المصاحف، وهو الأكثر، وربا لم ترسم، وهو الأقل، كذا وجدت ذلك في مصاحف أهل العراق، وسكت عن بقية المصاحف، إلا في ثلاثة مواضع فإنها ترسم بالواو في الآية ٤٠٠ التوبة، ٨٧ هود، ٩ المؤمنون، وستأتي.
  - انظر: التبيان ١٨٨، قتح المنان ١١٣، تنبيه العطشان ١٤٣، المقنع ٥٥.
- (۱۱) ذكر المؤلف هنا الخلاف دون ترجيح، وكذا حين ذكر تلك الكلم في مواضعها، واقتصر في بعضها كالأحقاف والفجر والماعون على الخلاف، قال أبن عاشر: «فربما يظهر من تلك المواضع ترجيح الحذف» وجرى العمل على إثبات الألف موافقة للفظ، ولأكثر المصاحف.
  - انظر: دليل الحيران ٢٨٤، فتح المنان ١١٣.

وكتبوا: ﴿ وَمِمَّا ﴾ متصلا '' في جميع القرآن إلا في النساء ''، والروم '"، والنافقين ''، و ﴿ رَزَفْتَهُمْ ﴾ بحذف الألف التي هي ضمير جماعة '' المتكلمين '' الموجودة في اللفظ، بين النون والهاء '' من هذه الكلمة وشبهها حيث ما أتت '' نحو: ﴿ وَالتَنْتَهُمْ '' ﴾ ، ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَا كُمْ '' ) ﴾ ، و ﴿ وَوَاعَدْنَاكُمْ '' ) ﴾ ، و ﴿ وَوَعَدْنَاكُمْ '' ) ﴾ ، و ﴿ وَالتَنْتَهُمْ '' ) ﴾ . و ﴿ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(٤) في قوله: «وأنفقوا من ما رزقنكم» سيأتي في الآية ١٠ المنافقون.

ذكر أبوعمرو الداني بسنده عن محمد بن عيسى المواضع الثلاثة بالقطع، وذكر موضع المنافقين بالخلاف في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار، وتابعه الإمام الشاطبي، ونقل المؤلف الخلاف في موضع الروم فقط، وجرى العمل بالقطع في المواضع الشلائة، وعليها اقتصر أبوالعباس المهدوي، ووصل ماعداهن.

أنظر: المقنع ٦٩، ٨٩، الجميلة ١١٣، الرحيق المختوم ٢٩، هجاء المهدوي ٨٧، دليل الحيران ٢٨٨، الجامع ٨١، البديع ٢٧٧.

(٥) في ب: «هي في جماعة» وما بينهما سقط.

(٦) وقع فيها في ب تصحيف.

(٧) في ب: «تقديم وتأخير ».

(A) ذكرها أبوعمرو الداني في نصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف بالحذف، إذا اتصل بها ضمير المفعول،
 وتابعه الإمام الشاطبي وغيره وأجمع عليها كتاب المصاحف.

انظر: المقنع ١٧، الجميلة ٥٤، ألدرة ٣٢، الوسيلة ٥٧.

(٩) من الآية ١٢٠ البقرة.

(١٠) من الآية ٤٨ البقرة، وفي جر، هـ: {أنجينكم} وفي ب: [أنجيناهم].

(١١) من الآية ٧٨ طه، وستأتى في الآية ٥٠ البقرة.

(١٢) من الآية ٢٥ الأحقاف، وبعدها في ب، ج، هـ: [ومكناهم] نفس الآية.

<sup>(</sup>١) أي وصل: «من» الجارة لـ: «ما» الموصولة المجرورة بها.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: (قمن ما ملكت) سيأتي في الآية ٢٥ النساء.

 <sup>(</sup>٣) في قوله: { هـل لكم من مـا ملكت } سـيـأتي في الآية ٢٧ الروم، وذكر فيه الخلاف في موضعه.

و ﴿ اتَّذِنَهُ ' ﴾ و ﴿ عَلَمْتُهُ ' ' ﴾ و ﴿ انزَلْتُهُ ' ' ﴾ ، و ﴿ اتَّذِنَكَ ' ' ﴾ و ﴿ أَرْسَلْنَكَ ' ' ﴾ و ﴿ فَأَغُونِنَكُمْ اللَّهِ وَ ﴿ فَرَشْنَهَا ' ' ﴾ و ﴿ فَأَغُونِنَكُمْ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهَا ' ' ﴾ و ﴿ اتَّذِنْهَا ' ' ﴾ و ﴿ قَرَشْنَهَا ' ' ) ﴾ و ﴿ أَنشَأْنَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ ﴾ و ﴿ قَرَشْنَهَا ' ' ) ﴾ و ﴿ أَنشَأُنْهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ ال

ثم قال تعالى: ﴿ وَالذِينَ يُومِنُونَ ﴾ إلى قوله (١١٠): ﴿ هُمُ ٱلْمُقِلِحُونَ ﴾ وأس الخمس عند الكوفيين (١١٠)، لأنهم عدوا: ﴿ أَلَّمْ ﴾ آية، ولم يعدها الساقون (١١٠)، وفي هاتيس

- (١) من الآية ١٧٥ الأعراف.
  - (٢) من الأية ٦٨ يوسف.
  - (٣) من الآية ٩٣ الأنعام.
  - (٤) من الآية ٨٧ الحجر.
  - (٥) من الآية ١١٨ البقرة.
- (٦) من الآية ٣٢ الصافات.
- (٧) من الآية ٧٨ الأنبياء.
- (٨) من الآية ٨٤ الأنعام.
- (٩) من الآية ٤٨ الذاريات.
- (١٠) من الاية ٣٧ الواقعة.
- (١١) من الآية ٣٨ الواقعة.
- (١٢) من الاية ٦٥ البقرة.
- (١٣) ويلاحظ في الأمثلة المذكورة أن هذه الألف الواقعة بعد نون الضمير وقعت في وسط الكلمة، وهذا شرط، وإن لم يصرح به الشيخان، لكن يستقرأ من الأمثلة المذكورة، وإذا وقعت طرفا تثبت باتفاق

أئمة الرسم لئلا تلتبس بضمير المؤنث بإجماع من كتاب المصاحف نحو: «وأخذن».

- انظر: الجامع ٣٥، هجاء مصاحف الأمصار ١٠٥، تنبيه العطشان ٥٧، فتح المنان ٣٤، النبيان ٨٦.
  - (١٤) سقطت من: أ وما أثبت من: ب، ج.
  - (١٥) رأس الآية ٥ البقرة، ورأس الآية ٤ البقرة عند غيرهم.
    - (١٦) تقدم في أول السورة.

الآيتين من (') الهجاء، كتبوا: ﴿ اوَلَيْكَ ﴾ بواو، بين الألف التي هي صورة الهمزة (') المضمومة، واللام من غير ألف بينها، وبين الياء، التي هي صورة الهمزة (') المصمورة أيضا، حيث وقعت هذه الكلمة، أعني ﴿ اوَلَيْكَ ﴾، ﴿ وَاوَلَيْكُمْ (') ﴾ المصاحف فلم (') تختلف ('')، وكذلك زادوا هذه الواو، في قوله : ﴿ اوَلُواْ (') ﴾ ﴿ وَاوَلُكُ (') ﴾ و ﴿ اوَلِهَ (') ﴾ و ﴿ اوَلَهَ (') ﴾ و ﴿ اوَلَهَ (') ﴾ و ميث وقع أيضا.

وكذلك زادوها في كلمة: ﴿ سَا وُرِيكُمْ ﴾ في الأعراف (١٠) والأنبياء (١٠).

وكتبوا: ﴿ عَلَى ﴾ بالياء أين ما أتت، إذا كانت حرفا، فرقا بينها وبين:

<sup>(</sup>١) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>Y) في هد: «للهمزة» في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٠ النساء، والآية ٤٣، القمر لا غير، وسقط المثال من: ب.

<sup>(</sup>٤) وقع عليها تصحيف في: ب.

<sup>(</sup>٥) وأجمع على ذلك كتاب المصاحف بحذف الألف بعد اللام وزيادة الواو ذكره أبوعمرو الدائي، وهذه من الكلمات التي وافق فيها علماء العربية كتاب المصاحف بإجماع الفريقين، وزيدت الواو للفرق بينها وبين ما يشبهها في اللفظ، أو تكون هي الحركة نفسها.

انظر: المقتم ١٦، ٥٣، المحكم ١٧٩، التبيان ١٧٣، فتح المنان ١٠٥، تلخيص الفوائد ٤٦.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٦٨ البقرة.

<sup>(</sup>V) من الآبة ٤ الطلاق.

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٧٨ البقرة.

<sup>(</sup>٩) موضعان في الآية ١١٩ آل عمران، والآية ٨٢ طه.

<sup>(</sup>١٠) سيذكرها في موضعها في الآية ١٤٥ الأعراف.

<sup>(</sup>١١) من الآية ٣٧ الأنبياء سيذكرها مع موضع الأعراف.

﴿ عَلاَ فِي أَلاَرْضِ (' ) ﴾ التي هي فعل، وكذلك كتبوا: ﴿ إِلَّ ﴾ بالياء أيضا (' )، فرقا بينها وبين: ﴿ إِلاَّ ﴾ المشددة (") اللام (').

وكذلك: ﴿ لَدَى الْخَالِمِ ﴾ في المسؤمن (°) بالياء، وفي يوسف: ﴿ لَدَاأُبَالِ (°) ﴾ بالألف للفرق أيضا (°) بينها وبين اسم الإشارة الذي دخلت عليه لام التوكيد (°)، إذا قبل: لذا زيد (°) ودليل (°) هذا إجماع القراء على

- (١) في الآية ٣ القصص، ونظيرها: [ولعلا بعضهم] في الآية ٩٢ المؤمنون، رسمتا بالألف باتفاق لأنها من دوات الداو.
  - (٢) سقطت من: ب.
  - (٣) في ج: «المشدد».
- (٤) اقتصر المؤلف على سبب رسمها بالياء للغرق اتباعا لأبي عمرو الداني، وذكر مكي والمهدوي أنها رسمت بالياء لانقلاب ألفها مع الضمير إلى الياء في اللفظ، مثل: «عليه» و «إليه» وهي اللغة الشهورة.
- انظر: الموضح للداني ٥، الموضح في تعليل وجوه القراءات للمهدوي ٤١، الكشف ١٩٣/١، تنبيه العطشان ١٤١، التبيان ١٩٣/١ المقنع ٢٥، الجميلة ١٠٨٨.
  - (٥) ستأتي في الآية ١٧ غافر، و في ب، ج: « المؤمنين، وهو تصحيف.
    - (٦) ستأتي في الآية ٢٥ يوسف.
- ذكر أبوعمرو الداني: «لدا الباب» في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار، وذكر «لدى الحناجر» في باب ما اختلفت فيه أهل الأمصار، وقال: وأكثرها على الباء وروى بسنده عن أبي عبيد أنها بالباء، وروى بسنده عن خلف قال سمعت الكسائي يقول: «لدا الباب» كتبت في يوسف بألف، وبد جرى العمل، وجرى العمل في «لدى الحناجر» بالباء موافقة لأكثر المصاحف.
  - انظر: المقنع ٦٥، ٥٥، الدرة ٢١، الوسيلة ٣٣.
    - (٧) سقطت من: ب، ج.
  - (٨) العبارة في ب: «التي قد دخلت عليها لام التأكيد» وفي ج، هـ: «التي قد دخلت لام التوكيد» انظر: الموضح للداني ١٧٧.
    - (٩) في أ، جه: «لذي» وما أثبت من: ب، هه، م.
    - (١٠) في أ: «دليل» وما أثبت من: ب، ج.

## ترك (١) الإمالة فيهن (١).

وكذلك كتبوا: ﴿ حَتَّىٰ (٣) ﴾ و﴿ مَتَىٰ (١) ﴾ و﴿ يَوَيَلَيْنَ (١) ﴾ و﴿ يَوَيَلَيْنَ (١) ﴾ و﴿ يَاحَسْرَتِهَا (١) ﴾ و﴿ يَأْسَمِيٰ (١) ﴾ و﴿ أَنِّىٰ (١) ﴾ التي بمعنى كيف ومتى (١) حيث ما وقعت، هذه الأحد عشر حرفا.

(١) ألحقت في حاشية: أ.

(۲) لأنهن حروف والحروف لا أصل لهن في الإمالات و «لدى» ظرف غير مسمكن بمعنى: «عند» ألفه مجهولة الأصل، وتنقلب يا مع الضمير ونقل الداني عن المفسرين أن معنى الذي في يوسف: «عند» والذي في غافر بمعنى: «فى» فلذلك فرق بينهما في الكتابة.

انظر: المقنع ٩٨، الموضح ٥، الكشف ١٩٣/١، تنبيه العطشان ٢٤١، التبيان ١٨٤، حروف المعاني للزجاجي ٣٩.

(٣) ذكر الداني بسنده عن أبي عبيد قال: «فالجمهور الأعظم باليا» ورأيتها في بعض المصاحف بالألف» قال أبوعمرو: «وقد رأيتها أنا في مصحف قديم كذلك بالألف، ولا عمل على ذلك لمخالفته الإمام ومصاحف الأمصار» وقال أبوب لسعيد بن زيد: اجعل: «حنا»، «حتى»؛ أي اجعل ألفها يا»، وهي حرف لا أصل له في الإمالة، وقال المهدوي: «كتبت باليا» ليفرقوا بين إضافتها إلى الظاهر، وبين إضافتها إلى المضر» ولا عمل عليه كما قال الداني، واستقر العمل على رسمها بالياء في كل الأحوال.

انظر: الموضح للمهدوى ٥٩، المقنع ٦٦، الموضح للداني ٥، الجميلة ١٠٨، الدر النثير ٥٤٣/٢.

(٤) سيدكرها عند قوله: [متى نصر الله] في الآية ٢١٢ البقرة.

(٥) سيذكرها عند قوله: {بويلتي أ عجزت} في الآية ٣٣ المائدة.

(٦) ستأتي في الآية ٥٣ الزمر.

(V) من الآية AE يوسف، وسيذكرها في موضع المائدة.

ورسمت الألف ياء فيهن لأنها منقلبة عن ياء الإضافة وهو الأصل.

انظر: الموضع في تعليل وجوه القراءات للمهدوي ٦٩.

 (A) رسمت باليا ، بالاتفاق على الأصل لظهورها في قوله: (فهل عسيتم) وستأتي في قوله: (وعسى أن تكرهوا) في الآية ٢١٤ البقرة.

(٩) ستأتي عند قوله: {بلى من كسب} في الآية ٨٠ البقرة.

(١٠) سيذكرها في قوله: {أني شئتم} في الآية ٢٢١ البقرة.

(١١) في أ: «وهي» وهو تصحيف وما أثبت من: ب، ج، هـ.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْذِينَ كَتَمْرُواْسَوَاتُ ﴾ إلى قول ١٠٠ : ﴿ لاَ يُومِنُونَ ﴾ وأس الخمس ٢٠٠ عند المدني ٢٠ والمكي ٢٠٠ والبصري والشامي ٥٠٠ ، وفيها من الهجاء : إثبات الألف بعد الواو ، ١٠٠ في : ﴿ قَتَمُوا كُو وكذلك ٢٠٠ أثبتت ٢٠٠ في : ﴿ قَتَمُوا ٢٠٠ ﴾ و﴿ ظَلَمُوا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَعَلَمُوا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَعَلَمُوا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَعَلَمُوا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَالْمَمْوَا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَالْمُمُوا ٢٠٠ ﴾ ، ﴿ وَالْمُحُوا وَيَبَوُوا ٢٠٠ ﴾ و ﴿ فَلُ المُعُوا الْمَرْمُوا الْمَرْمُوا الْمَرْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا الْمَرْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) سقطت من أ، ب وما أثبت من: ج.

<sup>(</sup>٢) رأس الآية ٥ البقرة.

<sup>(</sup>٣) يشمل المدنى الأول، والأخير كما جاء صريحا في ب: «المدنيين».

<sup>(</sup>٤) في ج: «الكوفي» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وهي رأس الآية ٦ عند الكوفي، لأنه يعد: «ألآم، آية كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) بعدها في ه: «من في».

<sup>(</sup>V) في ه: « وكذا » وصححت على حاشيتها.

<sup>(</sup>۸) في ب: «أثبت».

<sup>(</sup>٩) من الآية ٣٣ يونس، وقعت في ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٥٨ البقرة، وجملتها ثلاثة وأربعون موضعا.

<sup>(</sup>١١) من الآية ٦٧ التوبة ووقع في تسعة مواضع.

<sup>(</sup>١٢) من الآية ١٥ البقرة وقعت في سبعة مواضع.

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٢٤ البقرة وجملتها ثلاثة وسبعون موضعا.

<sup>(</sup>١٤) من الآية ١٥٩ البقرة وجملتها عشرة مواضع.

<sup>(</sup>١٥) من الآية ٨ البقرة وقعت في ثمانية وخمسين ومائتي موضع.

<sup>(</sup>١٦٠) من الديد ١٠٠ ابتراه وعف في تصانيه وعمسان وها تني

<sup>(</sup>١٧) من الآية ١٥٩ البقرة.

<sup>(</sup>١٨) من الآية ١٠٩ الإسراء.

<sup>(</sup>١٩) من الآية ٣٨ الروم موضعان في الآية نفسها.

<sup>(</sup>٢٠) من الآية ٣٦ العنكبوت.

و ﴿ يَرْجُوا ١٠٠ ﴾ و ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا ١٠٠ ﴾ و ﴿ اللَّهُوا ١٠٠ ﴾ و ﴿ أَلْتُوا ١٠٠ ﴾.

وكله (°): ﴿ وَغَدَوًا ( ْ ) ﴾ و﴿ مَشَوًا ( ْ ) ﴾ و﴿ اَعْتَدَوًا ( ْ ) ﴾ ﴿ وَاتَّفَوَّا ( ْ ) ﴾ و﴿ وَاتَّفَوَّا ( ْ ) ﴾ و﴿ لَوْوَا ( ْ ) ﴾ و﴿ لَوْقَا ( ْ ) ﴾ و

- (١) من الآية ١٠٥ الكهف، وقعت في خمسة مواضع.
  - (٢) من الآية ٨٦ يوسف.
  - (٣) من الآية ٧١ الأنعام.
    - (٤) من الآية ٩ الروم.
- (٥) في أ: «وكذلك» وألحقت في حاشيتها عليها: «صح».
  - (٦) من الآية ٢٥ القلم.
  - (٧) من الآية ١٩ البقرة.
  - (A) من الآية ٦٤ البقرة، وفي هـ: «تقديم وتأخير»،
  - (٩) من الآية ١٠٢ البقرة، وجملتها تسعة عشر موضعا.
    - (١٠) من الآية ٥ المنافقون.
    - (١١) من الآية ٧٣، ٧٥ الأنفال لاغير.
- (۱۲) في ب، ج، أ،: «وكذلك» و في حاشيتها: «وكذا » عليها: «صح».
  - (١٣) من الآية ٥ القتال.
- (١٤) من الآية ٢٣٥ البقرة، واحترز بقيد المجاور عن موضع النساء في الآية ٩٨، وسيذكره.
  - (١٥) من الآية ١٤ الكهف.
  - (١٦) من الآية ٣١ الرعد.